## محمد بزسليبازالمهوس/جامعالحمادي بالدمام فرعام ١٤٤٤هـ الْخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا لَهُ وَسَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ وَسَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: هَنِيئًا لَكُمْ يَوْمَ أَكْمَلْتُمْ عِدَّةَ شَهْرِكُمْ، وَأَخْرَجْتُمْ زَكَاةَ فِطْرِكُمْ، وَأَخْرَجْتُمْ زَكَاةَ فِطْرِكُمْ، وَجَلْجَلْتُمْ بِالتَّكْبِيرِ لِرَبِّكُمْ.

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ.

لاَ حُزْنَ يَعْلُو فَرْحَةً شُرِعَتْ \*\* فِي يَوْمِ عِيدٍ وَيَوْمُ الْعِيدِ أَفْرَاحُ

جَاءَ الْعِيدُ وَحُقَّ لَنَا أَنْ نَفْرَحَ بِمَجِيئِهِ؛ لأَنَّ الْفَرَحَ بِهِ سُنَّةُ الْمُسْلِمِينَ، وَشَعِيرَةٌ مِنْ أَ شَعَائِر الدِّين.

﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٨٥].

نَعَمْ نُعْلِنُ الأَفْرَاحَ وَنُظْهِرُهَا، وَنَنْشُرُ السَّعَادَةَ وَنُعَمِّمُهَا؛ نَفْرَحُ بِاجْتِمَاعِنَا فِي هَذَا اللهِ اللهِ بِزِينَةِ التَّقْوَى وَالْإِيمَانِ، رَاحِينَ الْقَبُولَ وَالْغُفْرَانَ، اللهِ وَلَيْ اللهِ بِزِينَةِ التَّقْوَى وَالْإِيمَانِ، رَاحِينَ الْقَبُولَ وَالْغُفْرَانَ، اللهِ وَلَيْ اللهِ عِزِينَةِ التَّقْوَى وَالْإِيمَانِ، رَاحِينَ الْقَبُولَ وَالْغُفْرَانَ، اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَلَهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَالْمُؤْلِقُونِ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَالْمُؤْلِولَهُ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهُ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهُ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهِ وَالْمُؤْلِقُونِ اللهُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولِهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِولِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ.

### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في عام ١٤٤٤هـ

أَ نَفْرَحُ بِعِيدِ الإِسْلامِ بِرِسَالَتِهِ الخَالِدَةِ؛ الَّتِي جَاءَتْ بِالرَّحْمَةِ، وَالرَّأْفَةِ لِلنَّاسِ الْ أَجْمَعِينَ! رِسَالَةٍ جَاءَتْ بِطَمْسِ الْوَثَنِيَّةِ، وَإِزَالَةِ عَقَائِدِ الْجَاهِلِيَّة! وَتَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ الْ أَجْمَعِينَ! رِسَالَةٍ جَاءَتْ بِطَمْسِ الْوَثَنِيَّةِ، وَإِزَالَةِ عَقَائِدِ الْجَاهِلِيَّة! وَتَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ الْ الْجَالِصِ، الذِي هُوَ حَقُّ رَبِّ الْبَرِيَّةِ.

نَفْرَحُ بِعِيدِ الإِسْلامِ لأَنَّ اللهَ جَعَلَنَا أُمَّةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ: ﴿ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تَعْتَصِمُ بِكِتَابِ رَبِّهَا، وَتَتَّبِعُ وَاحِدَةً تَعْتَصِمُ بِكِتَابِ رَبِّهَا، وَتَتَّبِعُ وَاحِدَةً نَعْتَصِمُ بِكِتَابِ رَبِّهَا، وَتَتَّبِعُ لَوَاحِدَةً وَالْإِعْتِدَالِ فِي سُنَّةَ نَبِيِّهَا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وِآلِهِ وَسَلَّمَ- وَتَنْهَجُ مَنْهَجَ الْوَسَطِيَّةِ وَالْإِعْتِدَالِ فِي تَوَجُّهِهَا.

نَفْرَحُ بِعِيدِ الإِسْلاَمِ، وَنَحْنُ فِي هَذِهِ الْبِلاَدِ -وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ- نَتَفَيَّأُ ظِلاَلَ أَمْنٍ وَارِفٍ لَيْسَ لَهُ مَثِيلٌ، وَنَنْعَمُ بِمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْنَا بِهِ مِنْ نِعْمَةِ الْمَالِ الْفَائِضِ، الْأَوْفِيرِ، وَالْعَيْشِ الرَّغِيدِ، وَالْحُكْمِ الرَّشِيدِ، حَتَّى شَهِدَ بِذَلِكَ الْبَعِيدُ وَالْقَرِيبُ، اللهِ وَالْحَيْرِ الْوَفِيرِ، وَالْعَيْشِ الرَّغِيدِ، وَالْحُكْمِ الرَّشِيدِ، حَتَّى شَهِدَ بِذَلِكَ الْبَعِيدُ وَالْقَرِيبُ، اللهِ وَالْحَيْثِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ بِفَضْلِ الْ وَأَضْحَى تَأْثِيرُ بِلاَدِنَا عَلَى الْعَالَمِ أَجْمَعَ، وَهَذَا فَضْلُ مِنَ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ بِفَضْلِ الْ وَالْمَ تَعَالَى، ثُمَّ بِفَضْلِ الْ قَصْدُ وَالْقَرِيبُ وَالْمُنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نَفْرَحُ بِعِيدِ الإِسْلاَمِ وَقَدِ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُنَا، وَتَوَحَّدَتْ صُفُوفُنَا مَعَ وُلاَةِ أَمْرِنَا بِهَذَا الْمَالُوطَنِ الْمُبَارَكِ الَّذِي نَعْلَمُ أَنَّ الْمَسْؤُولِيَّةَ عَلَيْنَا جَمِيعًا فِي الْحِفَاظِ عَلَى أَمْنِهِ، وَوَحْدَةِ الْوَطَنِ الْمُبَارَكِ الَّذِي نَعْلَمُ أَنَّ الْمَسْؤُولِيَّةَ عَلَيْنَا جَمِيعًا فِي الْحِفَاظِ عَلَى أَمْنِهِ، وَوَحْدَةِ مَا فَي الْمُخَلِصِ لِلدِّينِ ثُمَّ لِلْوَطَنِ.

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: أَخْلِصُوا للهِ تَوْحِيدَكُمْ، وَانْهَجُوا نَهْجَ نَبِيِّكُمْ فِي عِبَادَاتِكُمْ، وَانْهَجُوا نَهْجَ نَبِيِّكُمْ فِي عِبَادَاتِكُمْ، وَانْهَجُوا نَهْجَ نَبِيِّكُمْ فِي عِبَادَاتِكُمْ، وَالْهُ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ فَي وَحَافِظُوا عَلَى صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَ أَوْلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَ وَلَا مَن مَن شَوَّالِ فَقَدْ قَالَ وَخَسِرَ» [رواه الترمذي وصححه الألباني] أَدُّوا فَ وَتُعِرَى وَصِححه الألباني] أَدُّوا فَ وَتَعِمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى إِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ» [رواه الترمذي وصححه الألباني] أَدُّوا فَ وَتَعِمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام فرعام ١٤٤٤هـ

رَّسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ الْ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» [رَواهُ مُسْلِمٌ]. أَدُّوا فَرِيضَةَ حَجِّكُمْ، كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، الْ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ﴿ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ﴿ وَفَقَالَ تَعَالَى: أَوْدُوا عِبَنَّةِ رَبِّكُمْ؛ فَقَدْ سَأَلَ ﴿ وَكُلُّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَحُرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا؛ ﴿ وَصُمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا؛ ﴿ وَصُمُ مَنْ الْجَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا؛ ﴿ وَصُمْتُ الْجَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا؛ ﴿ وَاللّهِ وَلَا لَا لَمُ الْجَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا؛ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَلَمْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا؛ ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: هَذَا يَوْمُ التَّسَامُحِ وَالتَّصَافُحِ وَالتَّصَالُحِ، فَتَرَاحَمُوا وَتَلاَحَمُوا وَ وَلاَحَمُوا وَ وَلاَحَمُوا وَ وَلاَحَمُوا وَ وَ وَالتَّصَامَحُوا، فَالْعِيدُ مُنَاسَبَةٌ طَيِّبَةٌ لِتَصْفِيَةِ الْقُلُوبِ، وَإِزَالَةِ الشَّوَائِبِ عَنِ النَّفُوسِ، وَإِزَالَةِ الشَّوَائِبِ عَنِ النَّفُوسِ، وَإِزَالَةِ الشَّوَائِبِ عَنِ النَّفُوسِ، وَ وَرَالَةِ الشَّوَاطِرِ مِمَّا عَلِقَ بِهَا مِنْ بَغْضَاءَ أَوْ شَحْنَاءَ وَخُصُوصًا مَعَ الْوَالِدَيْنِ؛ اللَّذَيْنِ اللَّهُ وَتُنْاءَ وَخُصُوصًا مَعَ الْوَالِدَيْنِ؛ اللَّذَيْنِ اللَّهُ وَتَنْاءَ وَخُصُوصًا مَعَ الْوَالِدَيْنِ؛ اللَّذَيْنِ اللَّهُ وَيَ رَضَاهُمَا ، جَعَلَ اللهُ عِيدَكُمْ مُبَارَكًا، وَأَيَّامَكُمْ أَيَّامَ سَعَادَةٍ وَهَنَاءٍ وَفَضْلِ الْ وَإِحْسَانٍ .

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكَمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

### الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ مُعِيدِ الْجُمَعِ وَالأَعْيادِ، وَجَامِعِ النَّاسَ إِلَى يَـوْمِ الْحَشْرِ وَالتَّنَادِ، وَجَامِعِ النَّاسَ إِلَى يَـوْمِ الْحَشْرِ وَالتَّنَادِ، وَجَامِعِ النَّاسَ إِلَى يَـوْمِ الْحَشْرِ وَالتَّنَادِ، وَلَسُولِهِ الْمُفَضَّلِ عَلَى جَميعِ الْعِبَادِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْ وَالصَّلاةُ وَاللهُ عَلَيْهِ الْ وَاصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا..

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ فَرَحَ الْمُؤْمِنِ بِالْعِيدِ هُو فَرَحُ مُرْتَبِطٌ بِطَاعَةِ رَبِّهِ جَلَّ فِي عُلاَهُ؛ الَّذِي أَحْيَاهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَنَّ عَلَيْهِ بِالْهِدايَةِ فَ وَالْبُعْدِ عَنِ الآثَامِ فَسَدَّدَهُ وَهَدَاهُ، لِيَسْعَدَ فِي دُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ إِلَى النَّذِينَ إِلَى النَّذِينَ الْمُعْدِ عَنِ الآثَامِ فَسَدَّدَهُ وَهَدَاهُ، لِيَسْعَدَ فِي دُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمُ

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام فرعام ١٤٤٤هـ

﴾ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا الْ ﴾ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [فصلت:٣٠].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى- فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى- فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى- فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى- فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى- فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى- فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى- فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى- فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى- فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى- فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى النَّاسِيَةِ وَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ».

أَيَّتُهَا الأُخْتُ الْمُسْلِمَةُ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اللهُ لَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ [النحل: ٩٧].

فَفِي هَذِهِ الآيَةِ الْكَرِيمَةِ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الْمَرْأَةَ، وَأَنَّهَا شَرِيكَةٌ لِلرَّجُلِ فِي الثَّوَابِ فَلَ وَالْعِقَابِ عَلَى الْعَمَلِ؛ وَالإِسْلاَمُ أَعْطَى الْمَرْأَةَ كَامِلَ حُقُوقِهَا، وَرَدَّ عَلَيْهَا كَرَامَتَهَا بَعْدَ فَلَ وَالْعِقَابِ عَلَى الْعَمَلِ؛ وَالإِسْلاَمُ أَعْطَى الْمَرْأَةَ كَامِلَ حُقُوقِهَا، وَرَدَّ عَلَيْهَا كَرَامَتَهَا بَعْدَ فَلَ مَا كَانَتْ قَبْلَ الإِسْلاَمِ دُمْيَةً لَيْسَ لَهَا قِيمَةٌ؛ فَجَعَلَهَا الإِسْلاَمُ رَاعِيَةً فِي بَيْتِهَا، رَاعِيَةً فِي عَلْيَهِ وَالْمَعْ وَالْمَا مُؤَبَّدًا ﴿أُمُّكُ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ الْأَوْلاَدِ الطَّاعَةَ لِلأُمِّ فَرْضًا مُؤَبَّدًا ﴿أُمُّكُ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ الَّذِي أَرَادَ الْجِهَادَ فَلَمَّ الْجَهَا فَتَمَ الْجَنَّةُ ﴾ [رواه ابن ماجه، وصححه الألباني من حديث وترَكَ أُمَّهُ: «الْزَمْ رِجْلَهَا فَتَمَّ الْجَنَّةُ ﴾ [رواه ابن ماجه، وصححه الألباني من حديث معاوية بن جاهمة السلمي].

وَالْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فِي الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ دَوْرُهَا عَظِيمٌ؛ فَهِيَ شَرِيكَةُ الرَّجُلِ فِي المُهُمَّةِ وَتَرْبِيَةِ الأَبْنَاءِ، وَتَنْشِئَتِهِمْ تَنْشِئَةً سَوِيَّةً، وَجَعَلَهَا عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ الرَّجُلِ إِلَيْ التَّكْرِيمِ.

فَكُونِي أُخْتَاهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تَذَكَّرِي نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكِ إِذْ جَعَلَكِ مِنْ أَتْبَاعِ الْ فَكُونِي أَخْتَاهُ مِنْ أَتْبَاعِ اللهِ عَلَيْكِ إِذْ جَعَلَكِ مِنْ أَتْبَاعِ اللهِ مَكَونِي تَكْونِي قُدُوةً، وَدَاعِيَةً إِلَى اللهِ تَعَالَى، صُونِي بَيْتَكِ اللهِ مَكَالَى، صُونِي بَيْتَكِ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، صُونِي بَيْتَكِ اللهِ وَاعْتَنِي بِتَرْبِيَةِ أَوْلاَدِكِ؛ فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ اللهِ رَعِيَّتِهَا.

# محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في عام ١٤٤٤هـ

اللَّهُمَّ أَحْيِنَا مُؤْمِنِينَ وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ حَزَايَا وَلَا الْ مَفْتُونِينَ، تَقَبَّلْ تَوْبَتَنَا، وَاغْسِلْ حَوْبَتَنَا، وَاشْفِ صُدُورَنا، وَطَهِّرْ قُلُوبَنَا، وَحَصِّنْ الْ مَفْتُونِينَ، تَقَبَّلْ تَوْبَتَنَا، وَاغْسِلْ حَوْبَتَنَا، وَاقْضِ دُيونَنَا وَاهْدِ ضَالَّنَا، وَأَدِمْ أَمْنَنَا، وَأَفْضُ فُرُوجَنَا، وَارْحَمْ أَمْوَاتَنَا، وَأَدِمْ أَمْنَنَا، وَأَدِمْ أَمْوَاتَنَا، وَأَدِمْ أَمْرِنَا وَوَلِيِّ عَهْدِهِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى يَا رَبَّ الْعَالَمِين.